أَوَ لَمْ يَسِيرُواْ فِي إِلَا رُضِ فَينَظُّ واْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةٌ الذِينَ مِن فَبَلِهِ مَ كَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمُ قُوَّةً وَأَنَّارُواْ الْكَرْضُ وَعَهَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُ وَهَا وَجَاءَ نَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتُ فَمَا كَانَ أَلَّهُ لِيَظْلِمَهُمَّ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ بَظُلِمُونَ ۞ ثُمَّ كَانَ عَلَقِبَةُ الذِبنَ أَسَاعُو الْمُشْوَائِيَ أَن كَذَّ بُواْ بِعَابَكِ إِللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهُ رَءُ وَنَّ ۞ أَلَّهُ بَبُدَ وُا ۖ أَكْلُقَ نُحْمَ بُعِيدُهُ وَثُمَّ إِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ۞ وَيَوْمَ تَغُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُحْرِمُونَ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُم مِّن شُرَكَآيِهِمُ شُفَعَوا أُوكَانُوا بِشُرَكَآيِهِم كَفِي بَنَ ا وَيَوْمَ تَغْثُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَنَفَرَّ فَوُرٌّ ١ فَأُمَّا الدِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ بَحُهُ بَرُونَ ١ وَأَمَّا أَلَدِ بِنَ كُفَرُواْ وَكُذَّا بُواْ بِئَا بَنِنَا وَلِقَاءَ إِلَا خِرَةِ فَأَوْلَإِلَا فِي الْعَدَابِ مُحُضَرُونَ ۞ فَسُبْعَنَ أَللَّهِ حِينَ نَمُسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ١٥ وَلَهُ الْحَامَدُ فِي السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُطُهِرُونَ ۞ يُخْدِجُ الْمُحَتَّ مِنَ ٱلْمُيِّتِ وَيُحْذِجُ الْمُيِّتَ مِنَ أَكْتِيِّ وَ. كُلِهِ إِلَا رُضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَا لِكَ تَخْدَرَجُونٌ ۞ وَمِنَ-ايَكِتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِن أَنُوابِ نُمَّ إِذَا أَنْتُم بَسَ رُهُ تَنتَشِرُونٌ ۞ وَمِنَ - ايَلْتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنَ اَنفُسِكُم ُ وَ أَزُوا جَا لِتَسَكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّهُ وَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْ ِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞